مَضَى رَجَبٌ وَمَا أَحْسَنْتَ فِيهِ وهَذَا شَهْرُ شَعْبَانَ الهُبارَكُ فهَذَا شَهْرُ شَعْبَانَ الهُبارَكُ فيا مَنْ ضَيِّعَ الأوقَاتَ جَهْلًا

فيَا مَنْ ضَيِّعَ الأُوقَاتَ جَهْلاً بِحُرْمَةِ هَا أَفِقْ وَاحْذُرْ بَوَارَكُ

فَسَوفَ تُفَارِقِ اللَّذَّاتِ قَهُرًا وَيُحُلِي السَمَوتُ كَرُها مِنْكَ دَارَكْ

تَدَارَكُ مَا استطَعْتَ مِنَ الخَطايَا بِتَوبَةِ مُخْلِصٍ واجْعَلْ مَدَارَكُ

على طَلَبِ السّلامَةِ مِنْ جَحِيم فَخَيْرُ ذُوِي الجَرَائِمِ مَنْ تَدَارَكُ



- menhag.net
- menhag.net/youtube
- f menhag.net/facebook
- menhag.net/twitter



وَأَمَّا إِذَا كَثُرُتِ الْغَفَلَاتُ وَأَهْلُهَا، تَأَسَّى بِهِمْ عُمُومُ النَّاسِ فَيَشُقُّ عَلَى نُقُوسِ الْمُسْتَيْقِظِينَ مِنْهُمْ طَاعَتُهُمْ لِقِلَّةِ مَنْ يَقْتَدُونَ فِيهَا بِهِمْ، وَلِهَذَا الْمُعْنَى قَالَ النَّيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- طَاعَتُهُمْ لِقِلَةِ مَنْ يَقْتَدُونَ فِيهَا بِهِمْ، وَلِهَذَا الْمُعْنَى قَالَ النَّيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي أَبْنَاءِ أُمَّتِهِ الَّذِينَ يَأْتُونَ فِي الْأَزْمَانِ الثَّتَأَخِّرِةِ قَالَ: ﴿لِلْعَامِلِ أَجْرُ خُسِينَ مِنْكُمْ لِأَنْكُمْ تَجِدُونَ فِي أَبْنَاءِ أُمَّتِهِ الَّذِينَ يَأْتُونَ فِي الْأَزْمَانِ الثَّتَأَخِّرِةِ قَالَ: ﴿لِلْعَامِلِ أَجْرُ خُسِينَ مِنْكُمْ لِأَنْكُمْ تَجِدُونَ أَعْنَا عَلَى الْحُيْرِ وَلَا يَجِدُونَ».

# نَصِيحَةٌ غَالِيَةٌ مِنْ نَاصِحِ مُشْفِقِ

فَكُونُوا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ النُّجَبَاءِ، الَّذِينَ اسْتَغَلُّوا أَوْقَاتَ الْغَفَلَاتِ بِالطَّاعَةِ، فَكَانُوا لِرَبِّمْ قُرَبَاءُ، فَيَا مَنْ فَرَّطَ فِي الْأَوْقَاتِ الشَّرِيفَةِ وَضَيَّعَهَا وَأَوْدَعَهَا الْأَعْهَالَ السَّيِّئَةَ، فَبِشْسَ مَا اسْتَوْدَعَهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ فِي شَهْرٍ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْبَالُكَ وَأَقْوَالُكَ؟، أَفْهَا تُحِبُّ أَنْ تَطِيبَ خَاتِمَتُك، وَتَسْعَدَ آمَالُك؟، أَمْ تَرَاكَ ضَمِنَتْ الْفَوْزَ بِالْجِنَانِ فَقَيْعْتَ بِمَا عِنْدُكَ مِنَ الْعَمَلِ وَالْإِيمَانِ؟.

فَاللَّهَ تَعَالَى نَسْأَلُ أَنْ يُوفَقَنَا لِاغْتِنَامِ الْأَحْوَالِ الشَّرِيفَةِ وَلِاغْتِنَامِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَعِيشُ فِيهَا، نَسْأَلُهُ تَعَالَى أَنْ يُبْصِّرَنَا بِعُيُوبِنَا وَأَنْ يَهْدِيَنَا سَوَاءَ الصِّرَاطِ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَنه.

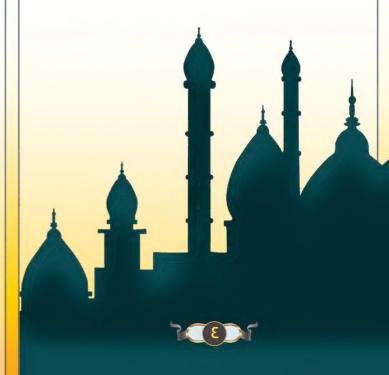





َ اَخْتَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفَرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-.

أمَّا يَعْدُ:

## اَلشُّهُورُ وَالْأَعْوَامُ مَوَاقِيتُ الْأَعْبَالِ وَمَقَادِيرُ الْآجَالِ.

فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٌ ظَاهِرَةٌ، وَإِنَّ فِي تَعَاقُبِ الشُّهُورِ وَالْأَعْوَامِ لَعِبْرَةٌ زَاجِرَةٌ، وَإِنَّ فِي اَخْتِلَافِ اللَّمْوَالِ لَعِظَةٌ كَافِيَةٌ، فَهَا لِلْعُقُولِ عَنْ فَهْمِ هَذِهِ الحُقَائِقِ فَاصِرَةٌ، وَمَا لِلْقُلُوبِ عَنِ الْمُعَلِ الصَّالِحِ فَاتِرَةٌ، أَمْ أَنَّنَا كَمَا قَالَ رَبُّنَا: {كَلَّا بَلْ عُمُولِ الصَّالِحِ فَاتِرَةٌ، أَمْ أَنَّنَا كَمَا قَالَ رَبُنَا: {كَلَّا بَلْ عُمُولِ اللَّهِمَ عَنِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَاتِرَةٌ، أَمْ أَنَّنَا كَمَا قَالَ رَبُنَا: {كَلَّا بَلْ عُمُولِ الْمُعْمَلِ الصَّالِحِ فَاتِرَةً، أَمْ أَنَّنَا كَمَا قَالَ رَبُنَا: {كَلَّا بَلْ عُمُولِ الْعَمْلِ الصَّالِحِ فَاتِرَةً، أَمْ النَّيَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ وَلِ وَالْأَعْوَامِ، أَمَا عَايَتُتُمْ مَا بَيْنَ كَيْفُ تَسِيرُ بِكُمُ الْأَيَّامُ وَاللَّيْلِي، أَمَا شَاهَدُتُمْ شُرْعَةً مُرُودِ الشُّهُورِ وَالْأَعْوَامِ، أَمَا عَايَتُتُمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ ذَهَابِ الْأَخْيَارِ وَالْأَشْرَادِ، وَفِي كُلُّ لَمَةٍ وَخَطْرَةً فِيصًارُ بِنَا إِلَى دَارِ الْقَرَادِ.

### شَهْرٌ فَضِيلٌ وَثَوَابٌ جَزِيلٌ.

أَلَا إِنَّكُمْ -عِبَادَ اللَّهِ- فِي أَوَانٍ كُمُنحَى فِيهِ بِإِذْنِ اللَّهِ الذُّنُوبُ، وَفِي زَمَانٍ تُسْتَرُ فِيهِ بِفَضْلِ اللَّهِ الْغُيُوبِ، شَهْرٌ جَاءَتْ بِفَصْلِهِ الْأَخْبَارُ، وَعَظَّمَ الْعُيُوبِ، شَهْرٌ جَاءَتْ بِفَصْلِهِ الْأَخْبَارُ، وَعَظَّمَ شَأْنَهُ الْمُتَقُونَ الْأَخْبَارُ، شَهْرٌ عَظِيمٌ مَشْهُورٌ، وَزَمَانٌ جَاءَ بِفَصْلِهِ الْأَثَرُ اللَّأْتُورُ، فَكَانَ يَصُومُهُ وَيُكُثِرُ مِنْ صِبَامِهِ نَبِيُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -وَكَفَاهُ بِذَلِكَ شَرَفًا وَفَضْلًا، لِأَنَّ الشَّوْمَ مِنْ أَهَمُ الطَّاعَاتِ، وَأَجَلَّ الْقُرُبَاتِ المُتَقِلَةِ لِمِيزَانِ الْحَسَنَاتِ، وَالْعَمَلُ الْفَرْدُ الَّذِي الْحَرَامُ وَتَعَلَى. الْخَوْمَ مِنْ أَهُمُ الطَّاعَاتِ، وَأَجَلَّ الْقُرُبَاتِ المُتَقِلَةِ لِمِيزَانِ الْحَسَنَاتِ، وَالْعَمَلُ الْفَرْدُ الَّذِي الْحَرَامُ وَمُعَلَى الْفَرْدُ الَّذِي اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْعَمَلُ الْفَرْدُ الَّذِي اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْعَمَلُ الْفَرْدُ اللَّهِ الْمَالِيقُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ وَالْعَمَلُ الْفَرْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْرَانِ الْمَالُونَ الْمُعْمَلُ الْمُعْرَاتُ الْمُلِيقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ مِنْ أَهُمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ الْمُعْلَقِ لَهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْلَقُولُولُ اللْمُلْكِالَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

### هَلْ صَامَ النَّبِيُّ شَهْرَ شَعْبَانَ كَامِلًا؟

قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤَمِنَاتِ، -وَحَدِيثُهَا فِي الْكُتُبِ الصِّحَاحِ الْمُشْهُورَاتِ-: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُشْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-إِسْتَكُمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»، وَقَوْ لُمُّا-رَضِي اللهُ عَنْهَا-: "كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ»، وَقَالَتْ أَيْضُ أَيْضُهُ مَّهُوا كَامِلًا غَيْرَ كُلُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ

رَمَضَانَ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ"، وَكَانَ يَقُولُ: «خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: ١٩٢٩-١٩٧٠].

وَأَمَّا عَنْ قَوْلِ عَائِشَةَ -رِضَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهَا وَأَرْضَاهَا-: "كَانَ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ " مُحُمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، وَالْمُرَادُ كَمَّا قَالَ الْحَافِظُ الْبُنُ حَجَرٍ-رَحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى-: (أَيْ: يَصُومُ مُعْظَمَهُ وَأَكْثَرَهُ لَا أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ) [فَتْحُ الْبَارِي:٢١٥/٢]، وَيُوَيِّدُ هَذَا المُعْنَى مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيجِهِ (١٥٥٦) مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: "كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا". وَقَوْهُمَّا أَيْضًا: "لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّه-صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: "كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا". وَقَوْهُمَّ أَيْضًا: "لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّه-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاح، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ" [أَخْرَجَهُ النَّمَائِيُّ :11.1].

#### مُخَالَفَاتُ إِحْذَرْهَا فِي صَوْمٍ شَعْبَانَ.

وَمِنْ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ يَتَبَيَّنُ خَطَأُ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ شَهْرِ شَعْبَانَ كُلَّهِ وَوَصْلِهِ بِرَمَضَانَ. وَالْأَعْظَمُ مِنْهُ مَنْ يَسْرُدُ صِيَامَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عَلَى التَّوَالِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ، وَهَذَا خِلَافُ الْمُدْيِ الْمُحَمَّدِيِّ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ-رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-: (وَلَا يَصُمْ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهَذَا خِلَافُ الْمُدْيِ الْمُحَمَّدِيِّ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّم-رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-: (وَلَا يَصُمْ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ مَلَيْهِ النَّاسِ، وَلَا صَامَ رَجَبًا قَطُّ، وَلا اسْتَحَبَّ صِيَامَهُ [زَادُ الْمُعادِ: ٢١/٢].

وَيَظْهَرُ أَيْضًا خَطَأً مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَجُورُ أَنْ يُصَامَ فِي النَّصْفِ النَّانِي مِنْ شَعْبَانَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ:٢٣٣٧]، فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الصِّيَامِ بَعْدَ النَّصْفِ النَّانِي، لَكِنْ قَالَ الْعُلَمَاءُ - لِأَجْلِ التَّوْفِيقِ بَيْنَ النَّصُوصِ - قَالُوا: (هَذَا النَّهُيُ إِنَّا هُوَ لِلنَّ يُشْفِئُ الصِّيَامَ — أَيْ: صِيَامَ التَّفُوعِ - فِي النَّصْفِ النَّانِي مِنْ شَعْبَانَ، وَلَا يَكُنْ صَامَ أَوْلَهُ، لَكِنَّ مَنْ صَامَ فِي أُولِلِ شَعْبَانَ وَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ بَعْضَ الْأَيَّامِ الْأَنْمُوصِ وَتَوْفِيقًا بَيْنَهَالُ لَكُونَ مَنْ صَامَ فِي أُولِلِ شَعْبَانَ وَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ بَعْضَ الْأَيَّامُ الْأَيْمُ وَلَا النَّهُ عَلَى النَّعْفِ النَّانِي فَلَهُ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ النَّصُوصِ وَتَوْفِيقًا بَيْنَهَا).

#### حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ فِي صَوْمٍ شَعْبَانَ.

فَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ: "قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ كَمَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟" فَقَالَ: "ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُو شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْبَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" [أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ:٢٣٥٧]، فَقَوْلُهُ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: "ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ



رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ا: يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَمَّا اكْتَنَفَهُ شَهْرَا فِ عَظِيمَا فِ، الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَهُوَ: رَجَبٌ، وَشَهْرُ الصَّيَامِ وَهُوَ: رَمَضَانُ، اِشْتَعْلَ النَّاسُ بِهِمَا عَنْهُ فَصَارَ مَغْفُولَا عَنْهُ.

وَحَثُّ الِنَبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أُمَّتَهُ عَلَى الصَّوْمِ فِي شَعْبَانَ فِيهِ: **دَلِيلٌ عَلَى** الْشَيْخِبَابِ عِهَارَةِ أَوْقَاتِ عَفْلَةِ النَّاسِ بِالطَّاعَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مُخْبُوبٌ بِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا كَانَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَسْتَحِبُّونَ عِهَارَةَ وَقْتِ مَا بَيْنَ المُغْرِبِ وَالْمِشَاءِ بِالصَّلَاةِ، وَكَانُوا يَقُولُونَ هَذِهِ سَاعَةُ غَفْلَةٍ، وَلِذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ

إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ لَوْلَا خَمَافَتُهُ الْمُشَقَّةَ عَلَى النَّاسِ لِفَضِيلَةِ الاِنْفِرَادِ بِذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ لَا يُوجَدُّ ذَاكِرٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

### مَنِيتًا لِلْعَابِدِينَ زَمَانَ الْغَفْلَةِ وَالْفِتَنِ.

وَالْمُقْصُودُ -عِبَادَ اللَّهِ-أَنَّ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي وَقْتِ غَفْلَةِ النَّاسِ عَنِ الذِّكْرِ فَهَذَا أَفْضَلُ. أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، فَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي وَقْتِ غَفْلَةِ النَّاسِ عَنِ الصِّيَامِ فَهَذَا أَفْضَلُ.

وَفِي إِحْيَاءِ الْوَقْتِ المَغْفُولِ عَنْهُ بِالطَّاعَةِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ، ذَكَرَ بَعْضَهَا الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ وَمِنْ أَهْمَهَا:

أَنَّهُ يَكُونُ أَخْفَى عَلَى النَّاسِ فَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مُعْظَمُ النَّاسِ وَجُلُّهُمْ، لِغَفْلَتِهِمْ عَنْهُ، وَإِخْفَاءُ النَّوَافِلِ وَإِسْرَارُهَا أَفْضَلُ مِنْ إِظْهَارِهَا لَاسِيهَا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى، وَلِذَا قِيلَ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّهُ: (الْعِبَادَةُ الَّتِي لَا رِيَاءَ فِيهَا).

وَمِنْ فَوَا لِذِ إِحْيَاءِ الْوَقْتِ المَغْفُولِ عَنهُ بِالطَّاعَةِ: أَنَّهُ يَكُونُ أَشَقَ عَلَى النَّفُوسِ. وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْمَشْقُهَا عَلَى النَّفُوسِ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا -: « أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ » [أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ: ١٧٣٣]، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ تَتَأَسَّى بِهَا تُشَاهِدُهُ مِنْ أَحْوَالِ الْبَشِرِ، فَإِذَا كَثُرَتْ يَقَظَةُ النَّاسِ وَطَاعَتُهُمْ، كَثُرَتْ بَعْلَ النَّاسِ وَطَاعَتُهُمْ، كَثُرَتْ بَعْلَ ذَلِكَ طَاعَةُ النَّاسِ وَطَاعَتُهُمْ، كَثُرَتْ بَعْلَ ذَلِكَ طَاعَةُ النَّاسِ لِكُثْرَةِ المُقْتَدِينَ بِهِمْ، فَتَسْهُلُ الطَّاعَةُ عَلَى الجُومِعِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَالُوا: (إِنَّ لَكُسِيبَةَ إِذَا عَمَّتْ عَلَيْهِمْ، النَّاسِ سَهُلَتْ عَلَيْهِمْ، الشَّيْمِ وَالنَّاسِ سَهُلَتْ عَلَيْهِمْ، وَلِكَ النَّاسِ سَهُلَتْ عَلَيْهِمْ، وَلَاكَ تَرُونَ فِي شَهْرِ الصِّيامِ النَّاسَ يَصُومُونَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ وَتَبَايْنِهِمْ فِي خَمَّلُهِمْ وَصَرْهِمْ وَلَيْلَكَ النَّاسِ مَعُلَتْ عَلَيْهِمْ، وَلَلْكَ اللَّاسَ عَلَى الْمُعْتَوى فِي شَهْرِ الصِّيامِ النَّاسَ يَصُومُونَ عَلَى الْخَيلَافِهِمْ وَتَبَايْنِهِمْ فِي خَمَّلُهِمْ وَصَرْدِهِمْ وَتَبَايْنِهِمْ فِي شَهْوِ الصِّيامِ النَّاسَ يَصُومُونَ عَلَى الْخَيلَافِهِمْ وَتَبَايْنِهِمْ فِي خَمَّلُهِمْ وَصَرْدِهِمْ وَلَلْكَ اللَّذَينَ عَلَى الْمُسَاقِ، وَلِلْكَ اللَّهُ مِنْ عَلَى الضَّيَامِ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْمُونُ عَلَى الْمُشَاقِ، وَلِلْكَ الْمُؤْمِونَ عَلَى الْمُثَونَ عَلَى الصَّغِيرُ وَالْكَيْرُ وَالْمُونَ عَلَى الْمُسَاقِ مَ وَالْمَعْيَرُ وَالْكَيْمِ وَالْمُونَ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمَاقِ مَنْ عَلَى الْمُقَاقِ وَلَا الْمُعَلِي وَالْكَلِيلُ وَالْمَلَاقُ وَلِي الْمُونَ عَلَى الْمُؤْلِقَ وَلَا عَلَيْلُو الْمُؤْمِنُ وَالْمَعَامِ الْمَلْعَلَى الْمُعَلِي وَالْمَاقُ وَلَالَالَهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَلِيقُ وَالْمَاقُ وَلَالَ الْمُعْمَالِهِمْ وَالْمَاقِلُولُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمَعَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمَعِيْ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِل

